#### الوصايا العشر من سورة الأنعام

( خطبة الجمعة للشّيخ عبد السّلام عيساوي بمسجد الشّيخ أحمد حفيظ رحمه الله يوم 10 ذو الحجة 1433هــ الموافق لــ 26 أكتوبر 2012م )

#### الخطبة الأولى:

إنَّ الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفُسِنا ومن سيِّئات أعمالِنا، من يهدِه الله فلا مُضِلِّ له ومن يُضلل فلا هادِيَ له ،

وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحدَه لا شريك له ، وأشهد أنّ مُحمّدًا عبدُه ورسوله ، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم،

" كَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ 102 ﴾ "سورة

" يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبُّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجِالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا رَجِالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

" يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ 70 ﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيمًا ﴿ 71 ﴾ "سورة الأحزاب.

أمّا بعد ،

فإنّ أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهَدْي هَدْيُ نبيّنا محمّدٍ – صلّى الله عليه وآله وسلّم –، وشرّ الأمور مُحدثاتها ، وكلّ محدثةٍ بدعة ، وكلّ بدعةٍ ضلالة ، وكلّ ضلالةٍ في النّار ،

يقول ربُّنا عرَّ وحلَّ في ثلاث آياتٍ من سورة الأنعام ، ذكر فيها وصايا من أعظم الوصايا الّيّ ينبغي أن يأخذ بما المسلمون ، قال سبحانه :

" قُلْ تَعَالُوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تَشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدُيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدُكُم مِنْ الْمَاكُونِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَآلِياهُمْ وَلاَ تَقْرُبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْرُبُواْ النَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذِلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ 151 ﴾ وَلاَ تَقْرُبُواْ مَالَ الْبَيْتِمِ إِلاَّ بِالْتِي هِي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِنَّا قَلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذِلَكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ وَإِنَا فَلَا مَا السَّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ فَلَا تَتَبِعُواْ السَّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذِلْكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَكُمْ مَثَقُونَ ﴿ 153 هُولَ اللّهِ اللّهِ الْوَلُوا السَّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ فَلَكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَكُمْ مَثَقُونَ ﴿ 153 هُولُوا السَّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ فَلَكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَكُمْ مَثَقُونَ ﴿ 153 هُولَ اللّهُ اللّهِ الْوَلُولُ اللّهُ اللهِ اللّهِ الْوَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جاء في ما أخرجه التّرمذي وحسّنه ، من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ، أنّه قال :

( من أراد أن ينظر إلى وصيّة محمّد صلّى الله عليه وسلّم الّتي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى :

" قُلْ تَعَالَوْا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ . . . ﴿ 151 ﴾ " سورة الأنعام .

وذكر الآيات ) ،

وقال ابن عباس:

( إنّ في سورة الأنعام ثلاث آياتٍ هنّ الآيات المحكمات ما من شريعة إلاّ وجاءت فيها أو قال ما خلت منها شريعة قطّ وما نُسِخَت يعني وما أُبْطِل حكمها في شريعة قطّ ) ،

يريد بما هذه الآيات الّتي تلوتها على أسماعكم ، هذه الآيات تضمّنت وصايا عديدة ، أحببت أن أذكّر بما نفسي وإخواني على حناح السّرعة في هذا اليوم العظيم الّذي نحياه ، وقد كانت من سنّة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه يغتنم المحافل العامّة بالمسلمين ، فيذكّر بما بالمسائل العظام أو يذكّر فيها بالمسائل العظام ، الّتي ينبغي للمسلمين أن يلتزموا بما .

فأوّل وصيّة قوله تعالى :

# " . . . أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا . . . ﴿ 151 ﴾ " سورة الأنعام .

هذه الوصيّة تضمنت النّهي عن الشّرك ، ولا شكّ أنّ الشّرك مضادّ للتّوحيد الّذي هو إفراد الله عزّ وحلّ بالعبادة ، وقد سأل ابن مسعود رضي الله عنه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : (أي الذّنب أعظم ؟) ، قال : (أن تتخذ لله ندًّا وهو خلقك) ، أي كما أنّه خلقك وحده سبحانه ، فهو الّذي ينبغي أن تعبده وحده سبحانه ، والشّرك عباد الله من الخطايا الّتي تحرم العبد مغفرة الله سبحانه وتعالى ، قال الله عزّ وحلّ :

" إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ 48 ﴾ " سورة النساء .

" إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَالِلاً بَعِيدًا ﴿ 116/4 ﴾ " سورة النساء .

أي أنّ العبد إذا لقي الله عزّ وحلّ مشركًا به فلا طمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالى ، أمّا ما دون الشّرك من كبائر الذّنوب فإنّا نرحو للمسيء ونخاف عليه ، فهو إلى مشيئة الله إن شاء عذّبه وإن شاء عفا عنه ، والشّرك عباد الله هو الخطيئة الوحيدة الّتي تحيط بالعبد ، فلا تجعل لمغفرة الله عز وحل منفذًا في الآخرة طبعًا ، كما قال الله عزّ وحلّ :

" بَلَى مَن كُسَبَ سَيِّئَةً ( والمراد بما هنا الشّرك ) وأُحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلِئِكَ أُصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ 81 ﴾ " سورة البقرة .

" أحاطت به خطيئته " : دارت عليه من كلّ جانب ، فليس لرحمة الله منفذًا ،

هذا الشَّرك الأكبر الَّذي يكون محبطًا للعمل في الدُّنيا ، ويكون سببًا في الحرمان من مغفرة الله عزَّ وحلَّ ،

وقد قال الله عزّ وحلّ لنبيّه:

## " وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لِئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ 65 ﴾ " سورة الزّمر .

ومن النترك الذي ينبغي للمسلم أن يخشاه ويخافه الشرك الأصغر الذي قال فيه النّبي صلّى الله عليه وسلّم: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) ، قالوا: (وما الشرك الأصغريا رسول الله؟) ، قال: (الرّياء) ، والمراد بالرّياء ، أن يعمل المسلم عملاً من شأنه أن يكون لله ، فهو يلاحظ فيه غير الله عزّ وحلّ ، كأن يصلّي ويحسّن صلاته ليراه النّاس ، أو أن يتصدّق ليقول النّاس إنّه متصدّق ، أو أن يحجّ ليقول النّاس إنّه حاجٌ ، وغير ذلك من الأعمال الّي يدخلها الرّياء ، فينبغي للمسلم أن يخاف على نفسه من هذا ، وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في حديث قدسيّ ، يقول الله عزّ وحلّ :

( أنا أغنى الشّركاء عن الشّرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ) ، وقد حاء في بعض الأحاديث أنّه يُقال له يوم القيامة : ( إذهب إلى الّذي عملت له فضل أحرك منه ، فإنّه لا أحر لك عند الله عزّ وحلّ ) ،

ومن الشّرك الأصغر عباد الله الحلف بغير الله عزّ وحلّ ، كأن يحلف الإنسان برأس أمّه وهذا كثيرٌ عندنا ، أو يحلف بآبائه أو أبنائه أو بالشّرف ونحو ذلك من الأشياء ، فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال : ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) ،

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم:

( ألا لا تحلفوا بآبائكم ولا أبنائكم ، من كان حالفًا فليحلف بالله أو فليصمت ) ،

يعيني لا يجوز لمسلم أن يحلف بغير الله عزّ وحلّ ،

ثُمّ من الوصايا الّيتي وردت في هذه الآيات ، قوله عزّ وجلّ :

## " . . . وَبِالْوَالِدُنْينِ إِحْسَانًا . . . ﴿ 151 ﴾ " سورة الأنعام .

فهذه تتضمن الوصيّة بالوالدين وما أدراكم ما الوصيّة بالوالدين ، فإنّها ما حاءت في كتاب الله إلا مقرونة بعبادته سبحانه وتعالى في آياتٍ كثيرةٍ ، وهذا يدلّ على عظم حقّهما عند الله عزّ وحلّ ، بل إنّ برّهما والإحسان إليهما من أفضل القربات إلى الله عزّ وحلّ ، بل هي أفضل من الجهاد في سبيله ، سأل عبد الله ابن مسعود النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال : ( أيُّ العمل أفضل ؟ ) ، قال : ( الصّلاة لوقتها ) ، قال قلت : ( ثمّ أي؟ ) ، قال : ( برّ الوالدين ) ، قال قلت : ( ثمّ أي؟ ) ، قال : ( الجهاد في سبيل الله ) ، وبما يدلّ على هذا أن رجلاً جاء إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يبايع على الهجرة والجهاد ، فقال : ( ألك والدان؟ ) ، قال : ( نعم ) ، قال : ( ارجع ففيهما فجاهد ارجع ففيهما فجاهد ) ، فهذه النّصوص تدلّ دلالةً صريحةً على عظم حقّ الوالدين ، وأنّ على المسلم أن يبرّ بحما ، سواءً كانا أحياءًا أم قد ماتا ، فإن البرّ لا ينقطع بالموت ، وإنما قد يكون البرّ حال موت الوالدين ، وهذا نقوله لمن قد مات أبواه ، نسأل الله عزّ وحلّ أن يرحم أموات المسلمين أجمعين ، وكما أنّ الله عزّ وحلّ أمر ببرّ الوالدين ، فقد نمى عن العقوق وجعله من أكبر الكبائر ، فقال: ( ألا أُنبًاكم بأكبر الكبائر؟ ) ، قالوا و جلّ أمر ببرّ الوالدين ، قال: ( الإسراك بالله وعقوق ) ،

بل إن عقوق الوالدين من الذَّنوب الَّتي تعجّل عقوبتها في الدّنيا ،

النَّبِيِّ صِلِّي الله عليه وسلَّم قال:

( بابان أي ذنبان عقوبتهما معجّلة في الدّنيا البغي والعقوق ) ،

أي الظّلم والعقوق فالّذي يعقّ والديه يرى نكال عقوقه وجزاء عقوقه في الحياة الدّنيا قبل الآخرة ثمّ الوصيّة الّتي أوصى فيها عزّ وحلّ بعد ذلك قوله تعالى :

فهذه وصية بالأولاد تتضمّن النّهي عن قتلهم لأجل الفقر الّذي قد يصيب الوالدين فإنّ الّذي يرزق الوالدين هو الّذي يرزق الأولاد فلا يحلّ لمسلم أن يقتل ولده فقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا سألهم ابن مسعود في الحديث الّذي سبق أيّ الذّنب أعظم قال الإشراك بالله ثمّ قال وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أي أن تقتل ولدك لأنّ

الزّاد عندك قليل ولأنّ ذاك اليد عندك قليلة فهذا لا ينبغي أن يفعله مسلم وقال الله عزّ وحلّ في آية أخرى في سورة الإسراء :

## " وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاتٍ . . . ﴿ 31 ﴾ " سورة الإسراء .

في هذه الآية قال من إملاق وفي آية الإسراء قال حشية إملاق وفرق بين الآيتين فآية الأنعام الّي نحن فيها لا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر أنتم واقعون فيه وفي آية الإسراء لا تقتلوا أولادكم من فقر تخشون أن تقعوا فيه فإنّ الّذي يرزق هو الله عزّ وحلّ وإنّ هذه الوصيّة تتضمّن الإحسان إلى الأبناء فكما أنّ فيها النّهي إلى الإساءة بالقتل فيها الإحسان إلى الأبناء والإحسان إحسان مادّي بتربية الجسد ورعايته وإحسان معنوي بالحرص على تربية الأبناء تربية سليمة سويّة أمّا التّربية الجسدية فعلى الأب أن يحرص أن لايطعم ولده من حرام وأن يحرص أن يكون كل ما يصل إلى ولده حلال خالص فالنّي صلّى الله عليه وسلّم قال ":

أيّما حسم نما من سحت فالنّار أولى به ونرى كثيرًا من الآباء يشتكون من عقوق الأبناء ومن فساد أخلاقهم ولو فتشت في حال الأب لوجدت ماله مغشوشًا ولوجدت في ماله دخلاً ولوجدته قد أطعم ولده طيلة حياته من حرام فعليه أن يراجع نفسه أوّلاً ومن الإحسان المعنوي الحرص على تربيتهم على الوجه الّذي يرضي الله سبحانه وتعالى فالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال كلّكم راع وكلّكم مسؤولٌ عن رعيّته ومن الوصايا في هذه الآيات قوله عزّ وجلّ :

#### " . . . وَلَا تَقُرُبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ . . . ﴿ 151 ﴾ " سورة الأنعام .

فهذا نهي للمسلمين أجمعين أن يقربوا أي فاحشة كانت صغيرة كانت أو كبيرة ظاهرة كانت أو باطنة ظاهرة ممّا يكون بعام الجوارح كالأيدي والرّحل واللّسان وباطنة ممّا يكون بالقلب كالغلّ والحقد والحسد ونحو ذلك من الآفّات القلبيّة فعلى المسلم أن يجتنب الفواحش ما استطاع إلى ذلك سبيلا وشعاره في ذلك:

## " قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رِّبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ 15 ﴾ " سورة الأنعام .

هذا شعارٌ ينبغي للمسلم أن يجعله نصب عينيه يستحضره في كلّ آنٍ وحين ولو جعلنا مراقبة الله عزّ وحلّ ديداننا في الحياة لقلت منّا الذّنوب والمعاصي على كلّ فالمسلم مطالبٌ بأن يجتنب الفواحش ما استطاع إليه سبيلاً على رأس ذلك الكبائر فإنّ الّذي يأتي الكبيرة فهو إلى مشيئة الله عزّ وحلّ إن لم يتب في الحياة الدّنيا إن شاء عذّبه وإن شاء عفا عنه ومن الوصايا في هذه الآيات قوله عزّ وحلّ :

# " . . . وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذِلَكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

. **151** " سورة الأنعام .

فهذه الوصيّة فيها حفظ للأنفس معصومة وعلى رأس ذلك حفظ أنفس المسلمين فلا يجوز لأيّ مسلمٍ أن يعتدي على أخيه المسلم بأيّ حالٍ من الأحوال بالقتل أو دون القتل فلا يجوز له أن يتجرّأ على دمه ولا على ماله ولا على عرضه كذلكم من الأنفس المعصومة نفس الكافر إذا كان في بلاد الإسلام بعقد أمانٍ أو كان في عقد ذمةٍ فإنّه لا يجوز لمسلمٍ أن يقتل كافرًا دخل إلى بلادنا بعقد أمانٍ فإنّ ذلك الفعل يكون فيه إخطارٌ لذمّة الله عزّ وجلّ وقد تبرّأ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من كلّ من آذى ذمّيًا بأن قتله إنتقصه حقه أو أحذ من ماله فهذه بعض الوصايا ويأتي عملها في الخطبة النّانية أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم .

#### الخطبة الثَّانية :

الحمد لله الهادي من استهداه الواقي من اتّقاه الكافي من تحرّى رضاه حملًا بالغًا أمد التّمام ومنتهاه والصّلاة والسّلام على نبيّنا وسائر النبيّين وآل كلّ ما رجا راجٍ مغفرته ورحماه ،

أمّا بعد ،

فإنّ من الوصايا الّي حاءت في آيات الأنعام قوله سبحانه وتعالى :

فهذه وصيّةٌ لمن أكرمه الله عزّ وحلّ برعاية اليتيم وقد يظنّ بعض النّاس أنّ رعاية اليتيم إنّما هي عبءٌ زائدٌ وإنّما هي أثقالٌ زيدت عليه وما علم هذا بقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنّة فالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رغّب في كفالة اليتيم لكن مع ذلك ينبغي للمسلم أن يراعيه حقّه بألاّ يقرب ماله وأن لا يأخذ من ماله شيئًا إن كان لليتيم مالٌ إلاّ بالّبيّ هي أحسن إلاّ أن يريد الإصلاح في ماله فإنّه إن أراد الإصلاح فلا بأس بذلك وقد تحرّج الصّحابة لمّا نزلت هذه الآية ومثلها في موضع آخر تحرّجوا من مخالطة اليتيم فأنزل الله عزّ وحلّ قوله :

أي أن تنظر في حاله وترعاه وتسعى على شؤونه هذا خيرٌ لك من أن تعتزله وتتركه وحاله :

ومن الوصايا الَّتي جاءت في هذه الآيات قوله تعالى :

" . . . وَأُوْفُواْ الْكَثْيَلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا . . . ﴿ 152 ﴾ " سورة الأنعام .

هذه وصيّة لكلّ من يتعامل بالكيل والميزان بأن يعطي الكيل والميزان حقّه ولا يبخس النّاس أشياءهم ولا ينقص لهم في الميزان فقد توعّد الله عزّ وحلّ على ذلك فقال :

" وَيُلِ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ 1 ﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ 2 ﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزُنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ 3 ﴾ " سورة المطففين .

فتوعّدهم الله عزّ وحلّ بالويل وبالعذاب الأليم لأحل ما ينقصون فيه من الميزان ونستطرد فنقول إنّ هذه الوصيّة تتضمّن وصيّةً للتّجّار أجمعين بأن يتّقوا الله عزّ وحلّ في عموم المسلمين في ما يتعلّق بأنواع البضائع الّي تباع ما يتعلق من ملبسٍ أو مأكلٍ فإن راعوا دين المسلمين في ملابسهم فلا ينبغي لهم أن يبيعوا ما نراه من ألبسةٍ فاضحةٍ ممّا يندى له الجبين وصارت تخجل من رؤيته العين وأن يتّقوا الله عزّ وحلّ فيما يباع من المآكل فلا ينبغي أن يتهاونوا في ذلك أدبى تماون فإن الله عزّ وحلّ محاسبهم أيّما حسابٍ وإنّ من الوصايا الّيّ حاءت في هذه الآيات :

" . . . وَإِذَا قُلُتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى . . . ﴿ 152 ﴾ " سورة الأنعام .

هذه وصيّة بأن نقول العدل وهو الحقّ ولو كان على الأقربين بل ولو كان على النّفس أن نشهد شهادة حقِّ للله تبارك وتعالى وقد قال الله عزّ وحلّ :

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَّنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ . . . ﴿ 8 ﴾ " سورة المائدة .

أي قوموا لله عزّ وحلّ بحقّه الّذي أوجب واشهدوا عند الله عزّ وحلّ بما هو عدل عنده سبحانه فلا ينبغي أن نجور في أحكامنا ولا ينبغي أن يحملنا أو تحملنا قرابةُ قريب على أن نظلم شخصًا ولو كان من أعدى أعدائنا :

### " . . . وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ . . . ﴿ 8 ﴾ " سورة المائدة .

أي لايجرمنّكم لا يحملنّكم بغضكم لقوم:

ومن جميل ما نقل في هذا أنّ بعض الصّحابة رضي الله عنه وأظنّه طلحة بن عبيد الله ذهب إلى أهل خيبر وكان فيها اليهود ليأتي منها بالخراج فأراد اليهود أن يرشوه حتّى يتسهّل معهم في الخراج فقال إنّي حئتكم من أحبّ النّاس إلى وإنّكم لأبغض النّاس إلى قلبي ولا يحملني حبّ من حئت من عنده وبغضي لكم ألاّ أعدل في حقّكم فقال اليهود في بحذا قامت السّماوات والأرض فعلينا جماعة المسلمين أن نحرص على العدل في أقوالنا وأن نحرص على العدل في مهادتنا وأن نحرص على العدل في كلّ ما نقوم به في حياتنا الدّنيا تجاه إحواننا من المسلمين أو أعدائنا من الكافرين ومن الوصايا الّتي حاءت بما هذه الآيات وهي خاتمتها وهي قبّة الهرم فيها قوله عزّ وحلّ :

# " وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ . . . .

وأنّ هذا أي الدّين الّذي أنا عليه الّذي عليه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم صراطٌ مستقيمٌ لا اعوجاج فيه ولا نقص فيه الواجب تجاهه :

# " . . . فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ . . . ﴿ 153 ﴾ " سورة الأنعام .

وإن من هذا الدّين وهذا الصّراط المستقيم ما مرّ معنا في هذه الوصايا الّتي سمعتم فعلى المسلم أن يرعاها حقّ رعايتها وأن يؤدّي على الوحه الّذي يرضي الله سبحانه وتعالى جمع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مرّة جمع الصّحابة فخطّ خطًا مستقيمًا وخطّ على حوانبه خطوطًا معترضةً ثم تلا قوله عز وجل :

# " وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

ثمّ قال هذا صراط الله وأشار على الخطّ المستقيم وقال هذه السُّبُل والمراد بالسبّل هي سبل الشّيطان فإنّ على كلّ سبيلٍ من هذه السّبل لا كما جاء في بعض الأحاديث شيطان يدعو إلى سبيله وإنّ الموفّق من ثبت على الصّراط المستقيم وقد جاء رجلٌ إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يسأل قال قل لي في الإسلام قولاً لا أسال عنه أحدًا غيرك قال قل آمنت بالله ثمّ استقم أي استقم على دين الله عزّ وجلّ ولا ترى في ذلك معوجًا كما قال عمر بن الخطّاب في قوله تعالى :

" إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَنَزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَنزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنْفَرَا وَأَبْشِرُوا اللَّهُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا اللَّهُ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَائِكَةُ اللَّهُ اللَّ

" إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَّبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فلَّا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ 13 ﴾ " سورة الأحقاف .

قال:

( اللّذين لم يروغوا رَوَغَان التّعلب يعني الّذين لم يتلاعبوا بدينهم و لم يتحايلوا في دينهم وإنّما في هذه الأيّام وللأسف نرى من المسلمين من يتحايل على دين الله عزّ وحلّ بغية أن يتخلّص من التّكاليف الشّرعية والله عزّ وحلّ يعلم السّر وأخفى والله عزّ وحلّ يعلم من يريد الإستقامة فيوفّقه ويعلم من يريد الإعوجاج فيضلّه إن لم يتب وإن لم يرجع إلى ذلك .

هذه بعض الوصايا الَّتي أحببت أن أذكّر نفسي وإخواني في هذا اليوم يوم عيد المسلمين أسأل الله عزّ وحلّ أن يجعلنا تمن يعطيها حقّها على التّمام والكمال .

اللُّهمّ اجعلنا ممّن استقام على دينك ،

اللُّهمّ ارزق استقامة القلب والأركان ،

اللَّهمّ ارزقنا استقامة على دينك لا اعوجاج بعدها ،

اللُّهمّ تُبَّتنا بالإسلام حتّى نلقاك ،

اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداءه ولا حاسدين ،

ربّنا اغفر لنا ذنوبنا كلّها دقّها وحلّها سرّها وعلانيتها ما علمنا منه وما لم نعلم فنحن أهل الذّنوب وأهل الخطايا وأنت أهل المغفرة والعفو وعفوك أوسع لنا فاعفو عنّا يا رب العالمين ،

فصلّ اللّهمّ وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين ،

سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدكم أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك .